قَصِيْكَة

(ليثُ الرُّوَاةِ)

كَلِمَاتٌ عَلَى بَحْرِ الكَامِلِ فِيْ مَدْحِ فَضِيْلَةِ الشَّيْخِ المُحَدِّثِ/

أبي إِسْحَاق الحويني حَفِظَهُ اللهُ

نَظْمَهَا / حُسَامٌ حسن شِبْل عِيد

قَرْيَةُ بِيْبَانْ ـ كُومْ حَمَادَه ـ البُحَيْرَه ـ مصر

رَاجَعَهَا

الدُّكْتُورُ / مَحَمَّدُ عَاطِفُ التَّرَّاسُ حَفِظَهُ اللهُ

أُسْتَاذُ العُلُومِ اللَّغَوِيَّةِ وَتَحْقِيْقِ التُّرَاثِ الشَّاعِرُ المَطْبُوعُ الشَّاعِرُ المَطْبُوعُ

أ/ يَاسِرُ الشَّرْنُوبِيُّ حَفِظَهُ اللهُ

الشَّاعِرُ الكَبِيرُ وَالمُعَلِّمُ القَدِيرُ

أ/ سَعِيْدُ حَسَّانُ حَفِظَهُ اللهُ

كَبِيْرُ مُعَلِّمِي اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ

(١)/ شَيْخٌ عَلَى نَهْ جِ النَّبِيِّ إِمَامُ لَيْثُ الرُّوَاةِ ، مُحَـدِّثٌ، عَـلَامُ (٢)/ مِنْ أَيْنَ أَبْدَأُ فِي المَدِيْحِ وَقَدْ عَلَا فَوْقَ الثُّرَيَّا ، هَلْ يُفِيْكُ كَ (٣)/ بَدْرٌ يُضِيءُ لِأُمَّـةٍ فِي مِحْنَـ وَبِمَدْحِهِ تَتَعَطَّرُ الأَقْدِ (٤)/ وَتَوَاتَرَتْ كُتُ لِهُ بَيْنَ الوَرَىْ وَبِهَا التُّرَاثُ يَعُــودُ وَالأَعْـــ (٥)/ لَمْ يُثْنِ بِ ظُلْمُ الَّذِيْنَ تَصَدَّرُوا أَوْ شَوَّهُوهُ فَــإِنَّهُمْ أَقْ (٦)/ وَمَضَى بِنُـورِ العِلْم نَحْوَ قُلُوبِنَا لِيُزِيْلَ فِكْرًا قَدْ عَلَى لَاهُ ظَ بِلْزُومِهِ غَرْزَ الأَوَائِلِ قَدْ سَمَا وَالبَعْضُ أَفْسَدَ فِكْرَهُ الإِعْلَامُ

(٨)/ إِنَّ النَّجَاءَ لِمَنْ أَتَى مُتَتَبِّعًا

نَهْجَ الهُ لَا عَلَى الصِّرَاطِ يُقَامُ

(٩)/ فَهُنَاكَ قَلْبٌ بِالْمَلِيْ لِكِ مُعَلَّقٌ

وَهُنَاكَ قَلْبٌ نَبْضُ لَهُ الأَوْهَامُ

(۱۰) هَلْ يَسْتَوِيْ مَنْ كَانَ يَسْعَى لِلْهُدَى

مَعْ مَنْ سَعَى لِيشَوَّهَ الإِسْكَامُ

(١١)/ سَنَسُودُ بِالإِسْلَامِ أَرْجَاءَ الدُّنَى

لَمَّا تَعُ ودُ لِنَبْعِهِ الأَقْ وَامُ

(١٢)/ إِنَّ الحُوَيْنِي لِأُمَّ ـ قِ فِيْنَةٍ

نُـــورٌ عَلَى نَهْجِ النَّبِيِّ ،صِمَـامُ

(١٣)/ يَا صَاحِبَ الفَهْمِ النَّقِيِّ أَصَالَةً

لَكَ فِي الخِتَ الْمِ تَحِيَّةٌ وَسَلَامُ